أَلَّتُهُ ۚ أَلَٰذِكَ جَعَلَ لَكُ مُ اَلَانْعَـٰهَ لِتَرْكَبُو أُمِنْهَا وَمِنْهَا تَاكُلُونٌ ۞ وَلَكُرْ فِيهَا مَنَافِئٌ وَلِنَبَالُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً لَفِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلُكِ نَحْتَ مَلُونٌ ١٥ وَيُرِيكُمُوهَ ءَايَنتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ٥ أَفَلَرُ يَسِبِرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنَظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَهُ ۚ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مُ كَانُوا أَكُ ثَرَمِنَهُم وَأَشَدَ قُوَّة وَءَا ثَارًا فِي إِلَا رُضِ فَكُمَا أَغُنِي عَنْهُم مَّاكَانُوا يَكُسِبُونَ ۖ فَلَمَّا جَآءَ تُهُدُمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ۚ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُ و نَّ ۞ فَامَّا رَأُوَا ۗ بَأْسَنَا قَالُوَّا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَهُ و وَكَفَرْنَا عِمَا كُنَّابِدِ مُشْبِرِكِينَ ا فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمُ وَ إِيمَانُهُمُ لَتَا رَأَوُا بَأَسَّنَا سُنَّتَ أَلَّهِ الِنِ قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَ وَخَسِرَهُ نَالِكَ أَنْكُوْرُونَ ٥ <u>ِمِ اللَّهِ الْكَحْمَزِ الرَّحِيمِ</u> جِمَّ ۞ نَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۞ كِنَكُ فُصِّلَتَ ـ ايَنْهُ وُقُرْءَ انَّا عَرَبتَكا لِقْوَمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ فَأَغَرَضَا كَثَرُهُمِّ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۗ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبْنَافِي أَكِنَّةِ مِمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِيءَ اذَانِنَا وَفَ رُ وَمِنْ بَيُنِنَا وَبَيْنِكَ جِحَابُ فَاعَمِلِ اِنَّنَا عَلِمِلُونَّ ۞ قُلِ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِّثَلُكُم و يُوجِي ۚ إِلَى أَغَّا ٓ إِلَا كُرُو ٓ إِلَهُ وَلِحِدُ فَاسۡ نَفِيمُوۤ إِلٰيَهِ وَاسۡ نَغُفِرُوهُ وَوَ بُلُّ لِلَّمُنْتُرِكِينَ ۞ أَلْدِينَ لَا يُونُونَ أَلنَّكُواةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِنْ وُنَّ ۞ إِنَّ أَلِذِبِنَ ءَامَنُواْ وَعَلِواْ أَ لَصَلِحَتِ لَمَهُ وَ أَجُرُ عَيْرُ مَمَنُونٍ ۞